## الثمن السادس من الحزب السادس و الأربعون

قَالَ فَالْحَوَّ وَالْحَقَّ أَقُولٌ ١٠٠ لَأَمُلَأَنَ جَهَنَّ مَصِنكَ وَمِمَّن نَبِعَكَ مِنْهُمُ وَ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلُمَا ٱلْسَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِوَمَا ٓ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينٌ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُنْ لِلْعَالَمِ بِنَّ ۞ وَلَتَعَلَّمُنَّ نَبَأَهُ و بَعُدَ حِبِينٌ ۞ مرألتك التخمز الترجيم تَنزِيلُ الْكِكنَكِ مِنَ أَلْتُهِ إِلْغَيْنِ بِزِ الْحُتَكِيمِيْ ۞ إِنَّا أَنْزَلْتَ ٓ إِلَيْكَ أَلْكِنَبَ بِالْحُقِقَ فَاعَبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۞ أَكَ يِنهِ إِلدِّينَ أَكَالِصُّ وَالذِبنَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُوَلِيَآءَ مَا نَعَـُبُدُهُمُ وَ إِلَاّ لِيُقَرِّبُونَا ۚ إِلَى أَلْتَهَ زُلِّفِي ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَحَكُمُ بِبَنِهُ مَ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ إِنَّ أَلَّهَ لَابَهَدِ مُ مَنِّ هُوَ كَاذِبُ كَفَّارٌ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ بَنَخَيٰذَ وَلَدًا اللَّاصَطَفِي مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَكَ أَو هُوَ أَلَّتُهُ الْوَاحِدُ الْقَهَاكُ ۞ خَلَقَ أَلْسَكُونَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقُّ يُكُورُ أَلْيُلَ عَلَى أَلْنَهِ إِنْ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى أَلْيُلٌ وَسَخِّرَ أَلْشَّمْسَ وَالْفَاحَرُ كُلُّ بَجِيرِ لِأَجَلِ مُّسَمَّى اللهُوالْعَزِينُ الْعَقَالُ ٥ خَلَفَكُمْ مِّن نَّفُسِ وَلِحِدَةٍ نُهُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۗ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ أَلَانُعَامِ ثَلَانِيَةَ أَزُواجٍ بَخَلْقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُو خِلْقًا مِّنَ بَعُدِ خَلْقِ فِي ظُلُنِ نَلَثِ ذَالِكُوا لِلَّهُ رَبُّكُو لَهُ ا اَلْكُلُكُ لَا ٓ إِلَٰهَ إِلَّهَ هُوَ فَأَنِّنَ نُصُرَفُونَّ ۞ إِن نَكُفُرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِي ٢ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ رُ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وُذِرَ أَخَرِىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمْ بِعَا كَنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذَا مَسَّلَ